أطفالنـــــا فی رحــــاب

القـــــرآق

الكسريه

75

آيات وقصة

# جَنِي عَيْرُولِ مِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي ا



محمد على قطب



### أطفالنا في رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٦٣)

# حتى يغيروا ما بأنفسهم

تأليف محمد على قطب

### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

 ۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
 ۳۲۷۰۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷۰۲۹۸۶
 ۲ أشارع جواد حسنی – ت: ۷۳۹۳۰۱۶۷
 www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآن الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصَى على النهاية (التفسير الذي القصصَى القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُستَقْبلهمْ.
- \_ وفى هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا فى آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَيْنِ . . الشَقُّ الأُوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَةً ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المعانى فى ذهْنه، ويزيد عِلْمًا بما فيها مِن قِيمة دينية هى الثمرةُ التى نرجُوها من نشْر هذه القصص .
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَقِ: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلى آخرِها يَصِيرُ على علم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيمَ لسَانَهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْنِ والخَطِأ. . .

وبهذه القصص وما يَتْبعُها من دُرُوسٍ في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيمٍ دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهو مَا يَنْبَغِي أَنْ نُرَبِّي عَلَيْهِ أَجْيالً أَبْنائِنَا القَادِمة. فنستعِيد مَجْدَ الماضِي لنبني على أُسُسِهِ حَضارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

# good Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold

### بنئه إلله الرحمز التحييم

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفرَة لّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعِقَابِ 🕤 وَيَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْه آيَةٌ مِّن رَّبِّه إِنَّمَا أَنتَ مُنذرٌ وَلكُلِّ قَوْم هَاد ٧ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْملُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عندَهُ بمقْدَارِ 🔝 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَاءٌ مَّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَّيْل وَسَارِبٌ بالنَّهَار 🕠 لَهُ مُعَقّبَاتٌ مّنْ بَيْن يَدَيْه وَمنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ منْ أَمْرِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بقَوْم حَتَّىٰ يُغَيّرُوا مَا بأَنفُسهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مَّن دُونِه مِن وَالِ (١١٦) هُوَ الَّذي يُريكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْده وَالْمَلائكَةُ منْ خيفَته وَيُرْسلُ الصَّوَاعقَ فَيُصيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادلُونَ في اللَّه وَهُو َ شَـديدُ الْمـحَالِ (١٣) لَهُ دَعْـوَةُ الْحَقّ وَالَّذينَ يَدْعُـونَ من دُونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاًّ كَبَاسط كَفَّيْه إِلَى الْمَاء ليَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافرينَ إِلاَّ فِي ضَلالِ ١٤٠ ﴾ [الرعد]

good Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Doesold Do

### معانى الكلمات:

١ - المُثلاث : العقوبات الفاضحةُ لأَمْثالِهم. مُفردها : مَثُلَة.

٢ - مغفرة للناس : سَتْرٌ وإمْهال.

٣ - ما تَغِيضُ الأَرْحامُ: ما تَنْقُصهُ. أو تُسْقطُه.

٤ - بمقدار : بقدر واحد لا يَتَعدّاه

٥- الكبير: العظيم الذي كُلُّ شيْءِ دُونَه.

٦ - المُتعال : المُستَعْلى على كلِّ شيء بقدرته.

٧- سارِبُ : ذاهبُ في سَرْبه وطريقه ظاهراً.

٨ - له مُعَقّبات : ملائكة تتعاقب (أو تَعْتَقب) في حفظه.

٩ - مِنْ أَمْرِ اللهِ : بِأَمْرِهِ تعالَى وَبِحِفْظِهِ.

١٠ - مِنْ وال : مِنْ ناصر أوْ وال يلى أُمورهم.

١١ - السّحاب الثّقال: الغُيوم المُحَمّلة بالماء، المُثقلة به.

١٢ - شديد المحال : المُكايدة، أو القُوة، أو العُقوبة.

١٣ - لهُ دعوةُ الحقِّ : للهِ تعالى الدّعوة للحقِّ (كَلِمةُ التَّوْحيد).

اليَومُ يومُ الخَميس، والليْلةُ ليلة الجُمْعَة، وغدا يوم إجازة . . . ، فلا بأس علينا إنْ امتدّت بنا السهرةُ، وطالَ الحديث.

قَال ذلك «أبو أيمن»، وهو ينْظُرُ إلى «أُمِّ أَيْمَن» وكَأَنّهُ يوجّهُ الكلامَ إليها . . فقالت مُبتسِمةً : لا بَأْس . . لا بَأْس . .! وإِنْ كُنتَ أَنْتَ يا «أَبَا أَيْمَن» أُوّل من يَعْذُرنِي في مَنَامِي باكِرًا لِكَثْرةِ أَعْمالِ البيْتِ . .!

قال : عنْدَما تُريدينَ أَنْ تَخْلدِي للراحَةِ فإذْنُكِ مَعَكِ، وكُلُّنا يُقَدِّر ذلك، والآن هيّا يا «أَيْمَن» لِتَقْرَأَ لنا الآياتِ من سورةِ (الرَّعد)، من السادسةِ حتّى الرابعة عشرة.

ولم يكُن اختيارُ «أيمن» للقراءَة تقديمًا لَهُ على إخْـوَتِه «أشْرَف» وَ«إيمَان»، فَكُلُّهُم يُحْسن ويجيد التلاوة، إلا أَنَّ فَي صَوْت «أَيْمَن» خُشوعًا وحنانًا.

قَرَأً «أيمنُ» وأَجادَ، والكُلُّ صامِتٌ في هيْبَة وَوَقَار، فَلَمَّا انْتَهَى وقال: «صَدَقَ الله العَظيم»، أَمَّن الجميعُ علَى قُوْله وَرَدَّدهُ مَعَهُ.

ثُمَّ تَناول «أبو أَيْمَن» الحَديثَ فقالَ:

- تَعْلَمُونَ أَيهَا الْأَعِزَّاء أَن عُصْبة الشِّرِكِ مِن قُريش قد امتَدَّ بها عنادُها وحَيْدُها عن الحقِّ ومناوأَتُها لرِسولِ الله ﴿ عَيْكِيْهِ ﴾ سنينَ عدَدًا، زادَتْ على العقْدين مِنَ الأعوام. وأَنَّهم كانوا يخوضُونَ في باطلِهم خوْضًا شَديدًا، ويَخْبطونَ في جاهليّتهِ م خبط عَشُواء (۱)، فيقُولونَ على اللهِ ما لا يَعْلَمُونَ، في تَحدّ سافرٍ،

وافْـتئــات ظاهر، يَقُــودُهُم في هذا كـبيــرُهم «أبو جَـهْل» ــ «عــمرو بن هِشــام ــ (المَخْزوميّ) ــ الّذي قال عنْه رَسُولُ الله «عَيَّالِيَّهِ» : [لِكُلِّ أُمَّـةٍ فِرْعَوْن، وفِرْعَوْن هذهِ الأُمَّة «أبو جَهْل»].

فقالتْ «إيمانُ» : أَلَيْسَ هُوَ الذي كانوا يُسَمُّونَهُ «أبا الحكم»؟

فقال «أبو أيمن» : هُو . . . هُو يا ابْنتى، فَقَد فَرَضَ نَفْسَهُ على هذه العُصْبَة سيّدا مُطلقا لا تُرَدُّ لَهُ كَلِمَة، جبّارا مُتَكَبِّرا، غَليظَ القَلْبِ . . . ، وقَدْ تَبِعَهُ فى حزْبِه سيّدا مُطلقا لا تُرَدُّ لَهُ كَلِمَة، جبّارا مُتَكَبِّرا، غليظَ القَلْبِ . . . ، وقَدْ تَبِعَهُ فى حزْبِه رَهُطٌ مِنْ سادَة قُريش وزُعَمائها أمثال : «أُمَـيّة بن خَلَف» وَ«عُقْبَة بن أبى معيط؟» و «عُثْبَة بن رَبيعة» و «العاص بن وائل» و «أبو سُفْيان» \_ صخْر بن حَرْب بن أميّة \_ وغيرهم .

ما يأْتيهُم رسولُ اللهِ ﴿ عَلَيْكِيْهِ ﴾ بآيةٍ إلاّ كانوا عنها مُعْرضين، ولَهُ مُكَذِّبين، وبِه ساخرين مُسْتَهُزئين.

وكانَ مِنْ جُملةِ مايُزين لَهُم شيْطانُهم فِتْنةَ التّحدى، فَكانوا يقولونَ لَهُ : إن كُنتَ صَادِقًا فيما تَعِدُنا من العَذابِ فأْتِنا بِهِ عاجِلاً غَيْر آجِلِ.

قالَ «أَشْرَفُ» : أَلَيْسَ هذا يا أبى \_ معنَى قوْلِهِ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾!؟

فَأَجَابَ «أبو أيمن» : تماما يا بُنَى ". ، وَلَكِنّهم في جهالَتِهم نَسوْا حَظّا وَقِسطا مِماذُكِّروا بِهِ. . ، نَسوا ما أصابَ الأُمَم السّابقة مِنْ قبلهم من عذابِ الله وعقابه، مثل «عاد» وَ«ثَمود»، قَوْمَى «هود» و «صالح» \_ عليهما السّلام \_ ؛ وهُما مِنْهُم في مكان قريب، وزمَنٍ ليْس ببعيد.

قال «أيمن» : صَدَقَ اللهُ العظيم إِذْ يقول : ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ ﴾ . . فتابع وأبو أيمن يقول : وصَدَقَ الله العظيم أيْضًا إذْ يقول : ﴿ وَصَدَقَ الله العظيم أيْضًا إذْ يقول : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ [] ﴾ يستأنى ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ [] ﴾ يستأنى بهم ويُمْ هُلُهم في الحياة الدُّنيا - أحيانا - ، ثُمّ يَأْخُذهم بالعَذَابِ الشّديدِ في الآخرة .

فقالتْ «إيمانُ» : وَلَقْد كَانَ مَـشْرِكُوا قُرَيْشٍ مِنْ هذه الطائفة، ولَكِنّ. . . قُلْ لى يا أبى : ما الجِكْمَةُ في ذلك؟

فأجابَ «أبو أيمن» : لا تَنْسَى ْ يا عَزيزتى قولَ الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهِ لَيْعِنْ اللهِ عَالَى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهِ لَيْعِنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وتابع «أبو أيمن» حَديثَهُ فقال: ولَمْ يَتُوقَّف أَمْرُ التّحدى عند الاستعجال بالعَذاب، بَلْ جاؤوه «عَيَيْهُ» مرَّةً فقالوا: أَنْتَ يا «مُحَمَّدُ» رسولٌ من عند رَبِّكَ كما تَزْعُم وتَدَّعِي، وَنَحْنُ قَوْمٌ نَعِيشُ في واد ليسَ بذي زَرْعِ ولا ماء، قد أحاطَتْ بنا جبالٌ سَوْداءُ جَرْداءُ، وتَضطرُّنا معيشً تُنا أَنْ نذهب إلى اليمن والشّام منْ أَجْلِ التّجارة، فَلَوْلا سأَلْتَ رَبَّكَ أَنْ يُخفِّف عنا شقوتنا، فيجْعَل الأرْضَ تتفَجَّرُ عُيونًا وتسيل أَنْهارا، نَزْرَعُ ونَسْتَنْبتُ، وتتحول الصّحْراءُ إلى جنّة خضراء..، أوْ تسأله أن يُحول لنا «الصّفا» ذَهبًا فَنسْتغني..!

قالَ «أَشْرَفُ »: ما أشد تَعَنَّتُهم وتَعَسُّفهم .!

فأضافَ «أَيْمَنُ» : واستغراقهم في مادّيتهم وَدُنْيَويتهم . !

ثمّ قالت (إيمانُ): هكذا شَأْنُ الْمُكَذِّبين والمُغتَرّين على الله تعالى ورُسُلهِ عَبْرَ العُصور، كما حدّثَنا القرآنُ الكَريم؛ ولَكِنّ. قلْ لى يا أبى: ماذا كانَ رَدُّ رَسولِ الله (عَيَالِيَهِ)؟

فَتَبَسَّمَ «أبو أيمن» وقَالَ : اقْرئـي قَوْلَ الله تعالى فَهُو َالرّدُّ الحاسِمُ : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ ﴾ وانطلاقًا من هـذا المفْهوم كان ردُّ رسولِ اللهِ (عَلَيْكُ مُنذُرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادُ إِنَّ أَنْ وَانطلاقًا من هـذا المفْهوم كان ردُّ رسولِ اللهِ (عَلَيْكُ مُنْتُ إلا بَشَرا رَسولاً) ، لا أَمْلِك شَيْئًا مِمّا تطلبونَ ، إنما أنا نذيرٌ لكم بيْن يَدَى عذابٌ شديد، إنْ لم تَهْتَدوا إلى الحق وإلى صراطٍ مُسْتقيم.

ثُمَّ أضاف ﴿ أبو أيمن » :

والله \_ سبحانَه وتعالى \_ فى جَوابِهِ لَهُم على سُوءِ تَقْديرهم وجَهْلِهم، يُحيلُ كُلُّ ذَلك إلى عِلْمه \_ جَلَّ جلالُه \_ وتدْبيرِه، فَيَقُولُ : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ثَنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿ ﴾.

ولا يَتَوَقّفُ عِلْمُ اللهِ تعالى عِنْدَ حُدود . . بل هو مُطْلَقٌ شاملٌ في كُلِّ ما يَتَوَقّفُ عِلْمُ اللهِ تعالى عِنْدَ حُدود . . بل هو مُطْلَقٌ شاملٌ في كُلِّ مِنْ بعد يَتَعَلِّقُ بالحُمْ لِي يَقُولُ جَلَّ جلالُه : ﴿ يَخْلَقَكُم في بطونِ أَمْهاتِكُم خَلْقًا مِنْ بعد خَلْقٍ في ظُلُماتٍ ثلاث ﴾ . ويقولُ جلّ شأنُه: ﴿ وَلَقد خَلَقْنَا الإنسانَ مِن سُلالةٍ من طين \* ثُمّ جعلناهُ نُطفةً في قرارٍ مكين \* ثُمّ خَلقنا النُطفة عَلَقةً فخَلَقْنا العَلقة مُضْغَةً فخَلَقْنا العَظامَ لحمًا ثُمّ أَنشأناهُ خَلْقا آخر فَتَباركَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِين ﴾ . ولَقَدْ جاء في صَحِيحَيْ «البُخارى» و «مُسْلِم» :

[ قالَ رسولُ اللهِ ﴿ عَلَيْكُ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ : ﴿ إِنَّ خَلْق أَحَـدِكُم يُجْمَعُ فَى بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبعينَ يَوْما، ثُمّ يكون عَلقَة مِثْل ذلك، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ إليه مَكًا، فَيُؤمَر بأَربَع كَلِماتٍ : بِكَتْب رزْقِه، وعُمْرِه، وعَمَلِه، وَشَقَى اللهُ أَو سَعيد ﴾ ].

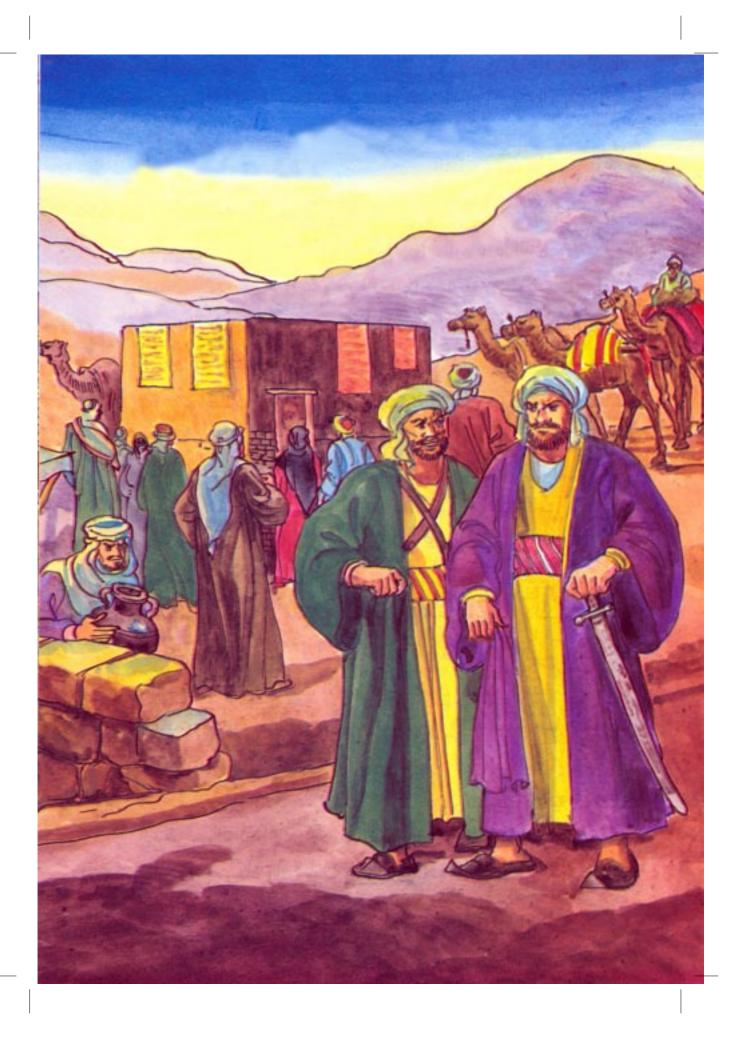

قالت «إيمانُ»: يا سُبِحَانَ الله؟ . . كأنَ رسولُ الله (ﷺ قد دَرَسَ الطبَّ مِنْ أوسعِ أَبْوابِه، وأرقَى مَعَاهدِه، وهو الأميُّ الذي لا يقْرأ ولا يكْتِبُ . .!

قالَ «أبو أَيْمَن» : صَـدَقَ اللهُ العَظِيم ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَـنْ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى اللهُ وَمَا يَنْطِقُ عَـنْ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى اللهُ يُوحَى ﴾

ثُمَّ أَضَافَ : ولَقَدْ تذكَّرْتُ حَادثةً طَرِيفَةً وقَعَتْ في أَمْرِيكَا مُنْذ سَنَوَات بَعِيدَة، تَتَعَلِّق بمُوضُوع نَوْعيّة الحُمْلِ، مَعْ طَبيب ادّعي مَعْرِفَة ذلك؛ واشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاس، كَانَ هَذَا الطَّبيبُ عِندما تَأْتِيهِ امْرأةٌ حَامِل يَكْتبُ في مُفْكِرتِه اليوْميّة عكْسَ مَا قَالَ لَهَا عَنْ نَوْعِيّة الجَنِينَ، فَإِنْ قَالَ لَها ذكرًا، كَتَبُ أَنْثَى، وإنْ قَالَ لَهَا أُنْثَى كَتَبَ ذَكرًا. فإنْ تَوَافَقَ قَوْلُه مَعَ مَا وَضَعَتْ فَرِحَتْ وَصَدَّقَتْ وَلَمْ تَرْجِعْ إليْه، وإنْ كَتَب كَانَ غَيْر ذَلكَ عَادَتْ إليه. . ، فَيكشفُ في مُفكّرتِه عَنْ غَيْرِ ما تدّعي ويتهِمُها بالنسْيان. . !

وَضَحَكَ الجَمِيعُ. . ثُمَّ قَالَ «أيمنُ» : لَكِنَّ العِلْم اليومَ يا أبى تقدَّمَ تقدُّمًا هَائلاً، واسْتَطَاعَتْ الأَجْهزةُ الحديثَةُ أن تُصورً وتَحَدِّد نوعَ الحَمْل، فكيفَ نُوفِّق بينَ هَذا وبينَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى﴾.

قالَ «أَبُو أَيْمَن» : لَوْ أَنَّكَ يَا «أَيْمَنُ» قَرَأَتَ خِتَامَ الآيةِ لَفَهِمتَ الغَرَضَ، وَلَمْ تَقَعْ فِي إِشْكَالٍ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَكُلَّ شَيء عِنْدَهُ بِمِقْدَار ﴾ يعنى أنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ النَّذُ بَدْء التلاقُح، أمَّا اكْتِشَافُ ذَلِك مِنْ بعد فَلَيسَ عَلَى يقدّر نوعييّةَ الحَمْلِ مُنْذُ بَدْء التلاقُح، أمَّا اكْتِشَافُ ذَلِك مِنْ بعد فَلَيسَ بالصَّعب ولا المسْتَحِيل، ولَيْسَ هُوَ المَقْصُودُ أيضًا. .!!

وَكِلا العِلْمَينِ : التَّقْديرُ وَمَعْرِفة النوعِ مِنْه سُبْحَانَه لأَنَّه ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادةِ ﴾ ولأنَّه ﴿الكَبيرُ المتَعَالَ ﴾ .

فَقَالَ الْجَميعُ بلِسانِ واحِد : (صَدَقَ اللهُ العَظِم). ثُمَّ أَضَافَ «أبو أَيْمَن» قَائلا:

وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يُؤكّد اللهُ تَعَالَى شَمُوليّة عِلْمهِ، وخُصُوطًا للذينَ يُنْكرُونَها، بيّن للناسِ أنّه لا تَخْفَى عَليهِ خَافِية مِنْ أَمْرِهِم، بِدْءًا مما يَجيشُ فَى صُدُورِهِم، ويَتَفَاعَلُ فَى نفُوسِهِم، فلا يطلّعُ عَليه غَيْرُهم، وانتهاءً بَمَا يفْعَلانه فى خُلُواتِهم، أو عَلَى أَعْيُن النّاسِ جَهَارًا نهَارًا . . فَكُلّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَمَكْتُوبٌ فى لَوْحِ محْفوظِ .

قالت «إيمان»: أليس في هذا الكلام \_ أيضا \_ ما يؤكد قول الله تعالى: ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾؟ ولكن كيف تكون المعية يا أبي؟

فأجاب «أبو أيمن» الآية الكريمة تشرح نفسها يا «إيمان»...، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله﴾، والمعقبات \_ يا ابنتى \_ ملائكة من جند الله يتناوبون على العبد، ليلا ونهارا، ولا يتركونه لحظة، منهم من يحفظه من الأسواء والحادثات، ومنهم من يسجل عليه حسناته وسيئاته؛ اقرئى إن شئت قول الله تعالى: ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾.

واسمعى ما قالته السيدة «عائشة» ـ رضى الله عنها ـ فى شأن «المجادلة» ـ «خولة بنت ثعلبة»، التى جاءت إلى رسول الله «عَلَيْلَةً» تشتكى زوجها، تقول ـ رضى الله عنها ـ :

[«سبحان الذي وسع سمعه الأصوات..، والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله «على الله وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى على بعض كلامها، فأنزل الله: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴿

قالت «إيمان»: صدق الله العظيم.

ثم قال «أشرف»:

- أرجو يا أبى أن تبين لنا معنى قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ وكيف يكون؟

قال «أبو أيمن»: إن النفس الإنسانسة يا ولدى هي مصدر الإرادة، وما الجوارح إلا أدوات الحركة والفعل، فإذا ما كانت النفس فاجرة شريرة، دفعت بالإنسان إلى ما هو قبيح وفاسد، وإذا كانت النفس كريمة خيرة، انطلقت له صعدا في درب الفلاح والنجاح، سواء في ذلك الأفراد والجماعات.

ألم يأتك يا «أشرف» نبأ قول الله تعالى : ﴿ونفس وما سواها \* فألهمها فجورها وتقواها \* قد أفلح من زكّاها \* وقد خاب من دسّاها ﴾.

وإليك أيضا حديث رسول الله «عَيَّلِيَّةٍ» يوضح المعنى : [يقول سيدنا «على بن أبى طالب» \_ رضى الله عنه \_ (١) : كنت إذا أمسكت عن رسول الله «عَلَيْقٍ» ابتدأنى، وإذا سألته عن الخير أنبأنى، وإنه حدثنى عن ربه عز وجل قال : قال

<sup>(</sup>١) رواه عنه «عمير بن عبد الملك» قال : خطبنا على بن أبي طالب على منبر «الكوفة».

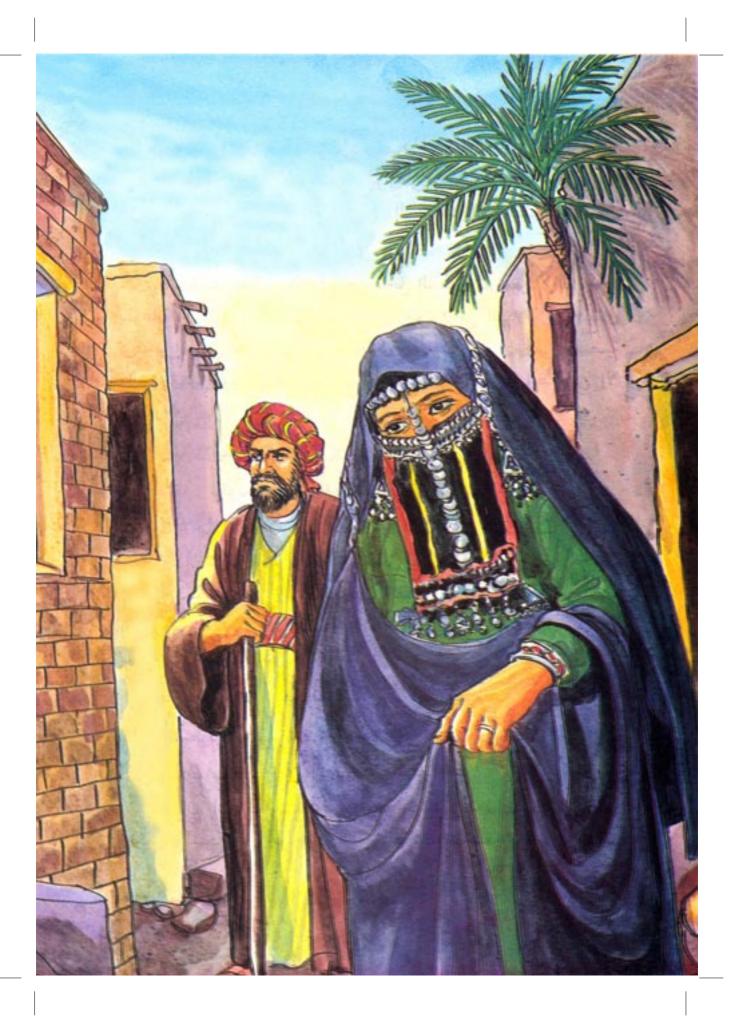

الرب: وعزتى وجلالى، وارتفاعى فوق عرشى، ما من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتى ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتى، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»].

فالتغيير يبدأ من الذات، من داخل النفس، ثم يتولاه الله تعالى بالرعاية والزيادة والتثبيت...، فالذين يتحولون من الضلالة إلى الهدى يزيدهم الله من فضله ﴿وزدناهم هدى﴾ والذين يصرون على المعصية والسوء يمد لهم فى طغيانهم فهم يعمهون ﴿ولا يزيد الظالمين إلا خسارا﴾.

وسأل «أيمن» والده:

\_ كيف يكون البرق خوفا وطمعا في آن واحد؟

قال «أبو أيمن» إنه سؤال وجيه يا «أيمن»..، ولكن قبل الإجابة عليه أود أن تتبينوا ثلاثة نواح هامة تتعلق بالآية الكريمة، أولها: الحقيقة العلمية الكونية، وهي إنشاء السحاب الثقيل، ثم سوقه بالريح، ومن ثم البرق ومن بعده الرعد والصواعق...، فالضوء الذي هو البرق أكثر سرعة من الصوت الذي هو الرعد..

فقالت «إيمان» : هكذا تعلمنا في دروس الطبيعة . . .

واستطرد «أبو أيمن» فقال: والناحية الثانية هي الصورة البلاغية التي شملت في كلمات قلائل عملية تستغرق زمنا.

فقال «أشرف»: نعم ... نعم ، يا أبي.. فالتبخر من الماء، وتكاثف السحاب، وتحوله بالريح في اتجاهات مختلفة يحتاج إلى وقت طويل..

قال «أبو أيمن» وليس هذا فحسب!! إن التتابع يحتاج إلى محرك ومنظم، من غير خلل أو خطإ في الـتقدير، وهذا ما أردت أن أشير إليه ثالثا، وهو الذي ختم الله تعالى به الآية حين قال: ﴿وهم يجادلون في الله﴾. .

يرون بأم أعينهم كل ذلك التدبير من اللطيف الخبير، ثم يتنكرون ويجادلون، لبئس ما كانوا يفعلون . .

قالت «إيمان»: وما زالوا كذلك يفعلون يا أبى . . رغم أنهم فى القرن العشرين، وقد بلغوا شأوا بعيدا فى العلوم، إنهم من طينة واحدة، ذرية بعضها من بعض!!!

ثم قال «أبو أيمن» : أما الخوف من البرق يا «أيمن» فحبعثه ترقب ما يمكن أن ينتج عنه من صواعق مدمرة مهلكة، أو أمطار غزيرة تتحول إلى سيول جارفة لا تبقى ولا تذر..، ولقد أثر عن سيدنا رسول الله «عليه» أنه كان يقول إذا سمع الرعد والصواعق، [«اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»](١)، ويقول عند هطول المطر : [اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب»]، وهذا القول الشريف هو الذي يبين معنى الطمع، لأن المؤمن إنما يطمع في رحمة الله تعالى، وتأملوا قوله ـ سبحانه ـ : ﴿..وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء المتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج ﴿ وقوله ـ جل جلاله ـ : ﴿هو الذي يريكم الله وينزل لكم من السماء رزقا﴾.

كما أثر \_ أيضا \_ عن سيدنا رسول الله ﴿ الله الله عند سماع صوت الرعد : [سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، سبحان من سبح الرعد (۱) رواه البخاري والترمذي والنسائي والحاكم.

بحمده والملائكة من خيفته»]، فصوت الرعد القاصف تسبيح لله بأمره . . . ﴿ وَإِنْ كُلُ شَيء مِن كُلُ شَيء الله يسبح بحمده ولكن لا تفقه ون تسبيحهم ﴿ . . . كل شيء من مخلوقاته على مختلف أنواعها يسبح بحمد الله ، تقدسه وتنزهه وتعظمه وتمجده و . . توحده!! ونحن كبشر لا نفقه تسييحها ، لأن لها لغتها التي تتفاهم بها بين بني جنسها ، يعلمها الله \_ جل جلاله \_ الذي خلقها وكونها وقدر فيها قدراتها وهيأ لها أسباب معاشها .

قال «أيمن»: يبدو لى يا أبى أن «الصواعق» تشبه فى مفهومها البشرى المعاصر ما يسمى بصواريخ جو ـ أرض فى الحروب. .!

فرد «أبو أيمن»: هذا التشبيه مقبول، ولكن لله تعالى المثل الأعلى..، إذ أن صواريخ الطائرات القاذفة لها نسبة من النجاح في إصابة الهدف، قد تصل إلى مستوى عال، وقد تخطئ..، أما الصواعق فقد قال عنها المولى عوز وجل : «يصيبُ بها من يشاء » فلا تخطئ أبدا ..

وإليكم القصة التالية، التي قيل فيها أنها أحد أسباب نزول الآية الكريمة. يروى أن اثنين من شيوخ قبائل الأعراب كانت فيهما نزعة فرعونية، استبداد وظلم وكفر..، وكانا قد سمعا برسول الله «عَيْلِيًّ» ونبوته، ثم هجرته من مكة إلى المدينة، وقد أصبح له سلطان ظاهر ونفوذ واسع، بعد أن كسر شوكة «قريش» يوم «بدر» فقتل من رؤوسها وزعمائها العدد العديد، كما أسر أمثالهم، حتى افتدوا أنفسهم.

وهذان الشخصان هما «عامر بن الطفيل» و «أربد بن ربيعة »(١)، غرتهما

<sup>(</sup>۱) ويقال : أربد بن قيس، وينتمى إلى «بنى كلاب».

أما «عامر» فكان نجديا.

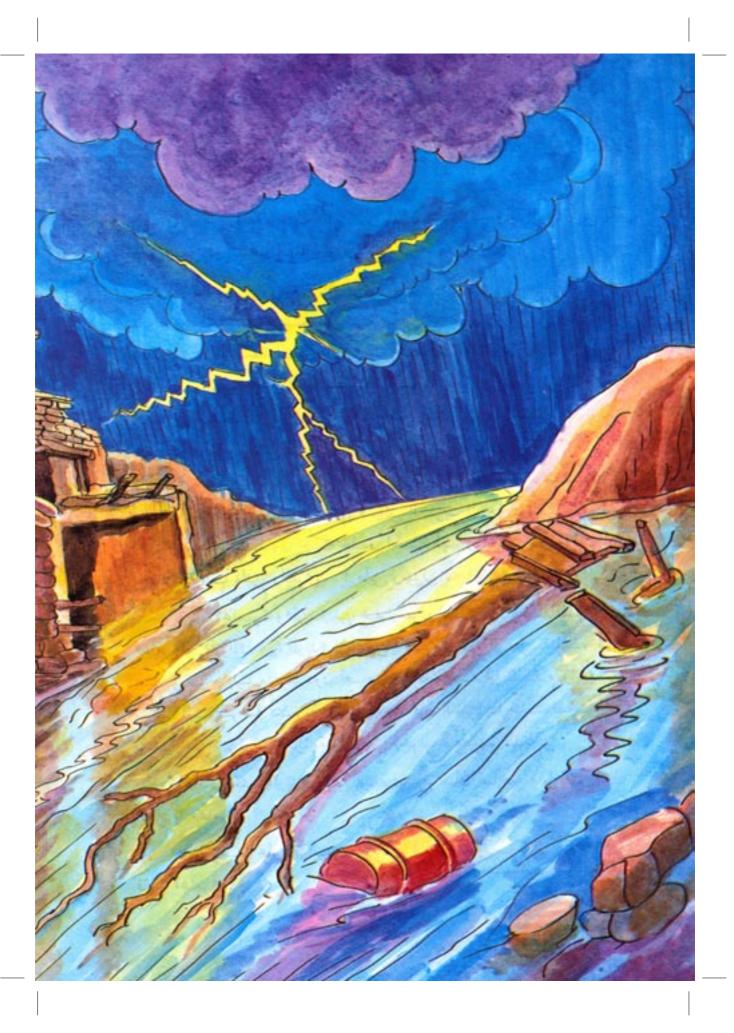

نفساهما فجاءا إلى المدينة لمقابلة رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ طمعا بالسلطان والملك، وليس إيمانا بالله ورسوله.

وكان من عادة رسول الله ﴿ عَلَيْكَ ﴾ أن يستقبل أى وافد إليه، لعل الله تعالى يهيئ له أسباب الهداية والإيمان.

فلما انتها إلى رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وكان جالسا في المسجد جلسا بين يديه ، وعرف اه بشخصيهما ، فرحب بهما . قم قال ﴿ عامر بن الطفيل بن مالك ﴾ : يا «محمد » ما تجعل لي إن أسلمت ؟ فقال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم!!! فقال ﴿ عامر » : أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت أو فأجابه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : ليس ذلك لك ولا لقومك ، ولكن لك أعنة الخيل ـ يعنى قيادة الخيالة في الجيوش \_ فقال ﴿ عامر » : أنا الآن في أعنة خيل نجد . . ، ولكن اجعل لي الوبر ولك الحضر ، نقتسم الأمر والسلطان ، فأنا في البادية على قبائل العرب الرحل ، الذي يتخذون الخيام سكنا ، ينتقلون حيث تطيب الحياة لهم ولماشيتهم ، ولك أنت الحضر ، حيث المدن والقرى . .! فأبي رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ذلك عليه .

فقام «عامر» و «أربد» من عند رسول الله (عَيَّالِيًّه» فلما قفلا، قال «عامر» لـ «أربد»: يا «أربد» لابد من الخلاص من الرجل بقتله.. نناديه حتى يخرج إلينا منفردا دون أصحابه، فأشاغله أنا بالكلام والحديث، وتنتهز أنت الفرصة فتضربه بالسيف..، فإن الناس إذا قتلت ومحمدا» لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فنعطيهم الدية.

وكانت نفس «أربد» خبيثة ميالة للشر، شأن صاحبه «عامر»، فقال: أفعل يا «عامر».

فلما اتفقا على ما بيتا من الأمر، رجعا إلى رسول الله ﴿ عَلَيْكَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (عامر):

### \_ قم معى أكلمك . . !

وروى «أربد» لـ «عامر» مـا كان من شأن يده على قائم السـيف. . ، فغادرا الله «عَيَالِيَّةٍ» مهددا :

\_ أما والله لأملأنها عليك خيلا جُردا ورجالا مردا(١). . .

فأجابه ﴿عَلَيْهُ ﴾

ـ يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة [(الأنصار) من أهل المدينة].

خرج الشيطانان من المدينة وقد انكسرت نفوسهما، وذلت رقابهما، حتى إذا بلغا حرة «واقم» من ضواحى المدينة لقيا «سعد بن معاذ» و «أسيد ابن حضير» \_ رضى الله عنهما \_ فى أثرهما، فقال «عامر» لـ «سعد» : من هذا يا سعد؟ قال : هذا أسيد بن حضير الكتائب. . ، فخشيا على نفسيهما فاعتذرا وانطلقا.

وما هى إلا بضعة أميال حتى اكفهر وجه السماء، وتلبد بالغيوم الثقال، وبدأ البرق يلمع. والرعد يدوِّى ويعصف، ونزلت على «أربد» صاعقة فقتلته في الحال وأخمدت أنفاسه.

ولقد رثاه أخوه الشاعر «لبيد بن ربيعة» فقال:

<sup>(</sup>١) خيلا جردًا : كثيرة لا تحصي. ورجالا مردًا : أي شبابا فتية.



أخشى على «أربد» الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد فحيى الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريهة النجد

ومضى «عامر» فى الطريق، وقد أخذ الخوف عليه كل ذاته، فأرسل الله عليه «الطاعون» فخرجت فيه غدة عظيمة، قرحة تتضخم قيحا وتشتد ألما، فأدركه الليل عند بيت امرأة من «بنى سلول» وهو فى الرمق الأخير، فأدخلته وعالجته، ولكن على غير طائل، وقد وقع فيه قضاء الله تعالى، فكان «عامر» يردد فى حسرة وألم وكأنه ينادى قومه: يا آل عامر غدة كغدة البكر(۱) وموت فى بيت سلولية.

وكأنه كان يرى صورة النهاية هذه، منتهى الذل والعار . .

ثم قام بجر نفسه جرا، حتى امتطى فرسه ..، ولم يمض طويلا حتى أدركه الموت وانتهى أمره.

وصدق الله العظيم : ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ . يا أعزائي :

إن «عامر بن الطفيل» و «أربد بن ربيعة» صورة مكررة لـ «أبي جهل» و «أمية بن خلف» و «عقبة بن أبي معيط» و «العاص بن وائل»، وغيرهم من رؤوس الشرك والضلالة، الذين كانوا يدعون مع الله إلها آخر، أو آلهة!!!، وله وحده سبحانه دعوة الحق [لا إله إلا الله]، وقد صورهم القرآن الكريم بأبلغ صورة في سفاهة العقل، فهم كالذي يريد أن يشرب من نهر أو بئر، فبدلا من أن يجمع يبسطها، فلا يبلغ فمه قطرة ماء.

ثم التفت «أبو أيمن» إلى «إيمان» وقال لها: اقرئى لنا يا «إيمان» ختام الآيات التي نحن بصددها، فهي الحقيقة الدامغة...

<sup>(</sup>١) البكر (بفتح الباء وتسكين الكاف) : الجمل الفتي.

قالت «إيمان»: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَسْتَجيبُونَ لَهُم بِشَيْء إِلاَّ كَبَاسِط كَفَيْه إِلَى الْمَاء لَيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلال ﴿ ١٤ ﴾ \_ صدق الله العظيم.

واقرأوا يا أبنائي قول الله تعالى :

صدق الله العظيم

قال «أبو أيمن»: تصبحون على خيريا أعز الأبناء وإلى اللقاء مع قصة جديدة (٦٤) (زمزم نبع الأنبياء)

### أسئلةُ القصّة

- س ١ ـ لماذا طلب «أبو أيمن» إلى «أيمن» أن يقرأ الآيات قبل الحديث عنها؟
  - س ٢ ـ اذكر بعض أسماء عصبة الشرك من قريش؟
- س ٣ \_ ماذا قال رسول الله ﴿ وَيَنْكُونَهُ عَنْ ﴿ أَبِي جَهَلَ ﴾ ؟ ولماذا كان يسميه أصحابه ﴿ أَبِا الحكم ﴾ ؟
- س ٤ \_ ماذا طلبوا من رسول الله «عَلَيْكُهُ» أن يفعل بالصفا وبأرضهم القاحلة الجرداء؟ وبماذا أجابهم؟
- س ٥ ـ لماذا لم يوقع الله بهم العذاب في حينه وقد عرفوا ما أصاب الأمم قبلهم؟ وأين في الآية ما يدل على ذلك؟
- س ٦ ـ ما الفرق بين العلم بنوعية المولود وبين تقديره ذكرا أو أنثى؟ اذكر لنا قصة الطبيب الأمريكي.
  - س ٧ ـ ما معنى المعقبات؟ وما هي وظائفهم؟
- س ٨ ـ ماذا قالت «عائشة» ـ رضى الله عنها ـ عن المجادِلة «خولة بنت ثعلبة»؟ وعلام يدل ذلك؟
- س ٩ ـ كيف تفسر قـوله تعالى : ﴿إِن الله لا يغير ما بقوم حـتى يغيروا ما بأنفسهم؟﴾
- س ١٠ ـ من الذي يخاف من البرق؟ ومن الذي يطمع فيه؟ وكيف؟ وبماذا تشبه الصواعق؟
- س ١١ ـ ماذا كان يدعو رسول الله «عَلَيْلَةٍ» عند سماع الرعد؟ وماذا كان يدعو عند سقوط المطر؟
- س ۱۲ ـ احك في عشرة أسطر قصة «عامر بن الطفيل» و «أربد بن ربيعة»، وماذا نستفيد منها؟
- س ١٣ ـ اشرح معنى قول الله تعالى : ﴿له دعوة الحق﴾ وكيف صور الله تعالى صورة الداعين من المشركين الكافرين؟

### دُرسُ النَّحو

قلنا في الدرس السابق أن الفعل المضارع وحده هو المعرب من بين الأفعال. وأنه يُبنى في حالتين اثنتين : إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد.

ونتحدث اليوم عن حالات إعرابه:

١ - فهو في الأصل مرفوع بضمة ظاهرة أو مقدرة إذا لم يسبقه ناصب أو جازم،
 مثال قولنا في الضمة الظاهرة : [يأكلُ].

ومثال قولنا في الضمة المقدرة [يسعى] ففعل يسعى مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.

٢ ـ وينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من حروف النصب، وهي :
 (أن) و (لن) و (إذن) و (كي). وتسمى حروف النصب الأصلية.

### الأمثلة:

﴿يريد الله أن يخفف عنكم

﴿قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين

﴿لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم﴾

[إذن \_ والله \_ نرميهم بحرب]

تمارين : أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها مرفوعا بضمة مقدرة.

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا بـ (أن)

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا بـ (لن)

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا بـ (إذن)

أعط ثلاث جمل يكون الفعل المضارع فيها منصوبا بـ (كي)

## 

١ - الفائحة أم الكتاب ٢ - خليفة الله

٣- يا بني إسرائيل

1- بقرة بني إسرائيل

ه- هاروت وماروت

٦- يت الله

٧- قبلة المسلمين

٨- وقاتلوا في سبيل الله

٩- طالوت وجالوت

١٠ – قدرة الله

١١- امرأة عمران

١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم

١٣ - ابنة عمران

١٤- عيسى في السماء

١٥- نصر الله

17 - اختبار الله

١٧ - حياة الشهداء

۱۸ - صلاة الحرب

١٩ - الأرض المقدسة

۲۰ - قابيل وهابيل

٢١- مائدة من السماء

۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير

23 - إبراهيم يبحث عن الله

٢٤- بنو آدم والشيطان

٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار

٣٦- نوح عليه السلام وقومه

۲۷- هود عليه السلام وقومه

۲۸- صالح عليه السلام وقومه

۲۹- لوط عليه السلام وقومه

٣٠- شعيب عليه السلام وقومه

٣١- موسى عليه السلام وفرعون والسحرة

۳۲- قوم موسى وقوم فرعون

۳۳- مسوسی عبلیسه السنسلام وینو إسرائیل

٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل

٣٥- سفهاء بني إسرائيل

٣٦- موسى عليه السلام والأسباط

٣٧- ضحية الشيطان

٣٨- دفاع عن الرسول

٣٩- وعد الله

20 - 1- توزيع الغنائم

١١ ٤ - قوة الصابرين

٤٢- أسسرى بدر عتاب وفداء

27- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

17- الشهور العربية والأشهر

1٧ - وإذ يمكر بك الذين كفروا.

14- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

· ٥- خذ من أموالهم صدقة.

٥١ مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢ - المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلَّفُوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

 ٥٩ يوسف عليه السلام السجون المظلوم.

٦٠ - سار قسميص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحبة.

٦٢ - ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

21- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إبراهيم مصلّى.

٦٦ - ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات وبالنجم هم يهندون.

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٢- التي نقضت غزلها.

٧٢- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فتية آمنوا بربهم.

٧٥- صَاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح.

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحيي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

۸۳- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ۸۴- الوادى المقدس طوى.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

۸۲- النار بردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٩٠ سليسمان عليه السسلام وملكة
سيا.

٩١ - مـوسى عليـه الســلام القــوى الأمن.

٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٣- زيد... هسو ابن حارثة.

94- الأحزاب وجنود الله الحفية. 90- جنات سبأ وجزاء الكفور

۹۵- جنات تب وجزاء المحور. ۹۲- وفدینساه بذبسسح عظیم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحديبية.

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحاب الأخدود والشابتون
 على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.